حكايات الشعوب

وحكمايات أخمسري



سفم

عبد التواب يوسف رسوم : أحمد تيسير و تلوين مدوح طلعت

# تارانهل

و حکایات خری من اندونیسیا

عَبُدالتَّوَّابِيُوسِف رسوم: أَحِّمَدتَيسِير تنوين مَمَّدوحِ طلعَت

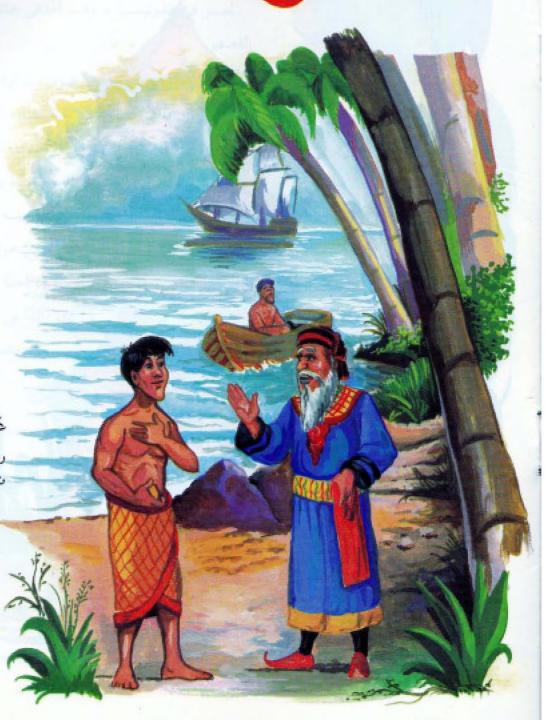

### مقدمة

د. محمد محمود رضوان ، من عائلة مرموقة في محافظتي بنسي سويف ، وكان صديقًا لأبي ، وعنه وثقت صداقته . . وقد عمل معلمًا في المدارس الأولية ، وأثناء ذلك التحق بدار العلوم ، وتخرج فيها ، ليسافر في بعثة إلى إنجلترا ، وعاد ليعمل بوزارة التربية ، وارتقى في مناصبها حتى أصبح وكيلا أول لها،

وانتخب نقيبًا للمعلمين . وخلال رحلته الوظيفية شغل لسنوات عدة منصب المستشار الثقافي لمصر في إندونيسيا ، وقد أهداني عدة كتب هي مصدري في هذه القصص . وساهم د. محمد محمود رضون منذ أواخر الستينيات في حركة ثـقافة الطفل، وكان عضوًا عاملا في لجنة ثقافة الأطفال بالمجلس الأعلى للثقافة وشارك بكتابة العديد من البحوث حول لغة الطفل ، خاصة حين كان كبيرًا لموجهي اللغة العربية والدين ، ثم مديرًا عاما للتعليم الابتدائي . . وكان -رحمه الله - شعلة نشاط ، وأعطى الكثير من خلال مواقعه المتعددة وترك برحيله فراغًا لا نظن أن أحداً سيشغله، ونحن لا ننسى أنه كان رائداً في كتابة مسرحيات الأطفال الدينية منذ منتصف الأربعينيات ، بجانب أشعار جميلة كتبها لهم ... إلى روحه الطاهرة نهدى هذه المجموعة التي هي منه المؤلف

## تَلُّ النَّمْلِ

عَلَى ضَفَّة نَهْرٍ في سُومَطْرَةَ عَاشَ شَقِيقَانِ . . الأَكْبَرُ اسْمُهُ « ميراه شاجا » يُمارِسُ العَمَلَ في غَيْرِ إِنْ الْكَبَرِ مِنَ المَالِ ، في حينِ أَنَّ أَخاهُ « ميراه سيليو » الصَّغير أَتْقَان ؛ لذَلكَ لَمْ يكُنْ يَحْصُلُ مِنْهُ عَلَى الكَثيرِ مِنَ المَالِ ، في حينِ أَنَّ أَخاهُ « ميراه سيليو » الصَّغير يقضي وَقْتَهُ في صَيْدِ السَّمَكِ ؛ فَمَا كَانَتُ هُنَاكَ مَدْرَسَةٌ لِيلْتَحِقَ بِهَا . . وكَانَ « شاجا » يَسْخَرُ مِن أَخِيهِ ، لَكُنَّهُ لَمْ يَحُلُ بَيْنَهُ وبَينَ هوايتَه ، بَلْ كَثيرًا مَا كَانَ يُردِدُ :

- لَعَلَّهُ يَصْطَادُ لَنَا سَمَكًا نَأْكُلُهُ ، وَإِذَا نَجَحَ فِي اصْطِيَادِ مَا يَفْيِضٌ عَنْ حَاجَتِنَا فَسَوفَ نَبِيعُهُ ونَشْتَرِي ثِيَابًا.

وَلَمْ بِكُن ﴿ سَيلِيو ﴾ مُوفَقًا فِي صَيْدِ السَّمَكِ ، وَفِي كُلِّ مَرَّة يَذْهَبُ إِلَى النَّهْرِ وَيُلْقِي بِشَبَاكِهِ لَا يَجِدُ فِيهَا بَعْدَ حِينِ إِلَا بَعْضَ الدِّيدَانِ . . فَلَا يَكُونُ مِنْهُ إِلَا أَنْ يُعِيدَهَا إلى الماء . . وَذَات يَوْم ، قَرْرَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسَه أَنْ يَسْلُقُهَا ، إلا بَعْضَ الدِّيدَانِ . . فَلَا يَكُونُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُعِيدَهَا إلى الماء . . وَذَات يَوْم ، قَرْرَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسَه أَنْ يَسْلُقُهَا ، فَوَضَعَهَا فِي إِنَاء ، وأَوْفَلَهُ مِنْ تَحْتِهِ النَّار ، وإذَا بِهِ أَمَامَ مُفَاجَأَة ضَخْمة ، إِذْ إِنَّهَا تَحَوَلَتْ إِلَى ذَهَب وَفَضَّة . . وأَذَهلهُ الأَمْرُ ، لَكَنَّهُ سَلَق كَميَّةً أُخْرَى ، وإذَا بِهَا هِي أَيْضًا تُصْبِحُ ذَهَبًا وَفِضَةً ( إِلَى اليَوْمِ مَازَالَ هَذَا المَكَانُ مِنْ صَفَّةِ النَّهْرِ ، يُسَمِّهِ النَّاسُ فِي إِنْدُونِيسِيَا : حَقْلَ الذَّهِب )



وكَانَ « شاجا » يَتجولٌ هُنَا وَهُنَاكَ ، بَاحِثًا عَنْ عَمَلِ يَرْتَزِقُ مِنْهُ ، وَقَـدْ تَرَامَى إِلَى أُذُنّيه أَنَّ شَقبِقَهُ الأَصْغَرَ يَطْبُخُ الدّودَ ، بَلْ تَجاوزَ النّاسُ فيما قَالُوهُ فَادَّعَ وا أَنّهُ يَأْكُلُهُ . . وعَضبَ « شاجاً » عَضبًا شَديدًا، وَرَأَى في ذَلِكَ فَضِيحةً وَعَارًا يَلْحَقُ بِهِما ، ويُسَىءُ إِلَى سُمْعَةِ الأُسْرَة ، وأَعْلَنَ أَنّهُ سَوفَ يُعاقبُ أَخَاهُ بِشَدَةً إِذَا مَا ثَبَتَ أَنّ ذَلِكَ صَحِيحٌ . وسَارعَ النّاسُ إلى « سيليو » الصّغير ، ونَقَلُوا وسَارعَ النّاسُ إلى « سيليو » الصّغير ، ونَقَلُوا وسَارعَ النّاسُ إلى « سيليو » الصّغير ، ونَقَلُوا

وَسَارِعَ النَّاسُ إِلَى « سيليو » الصَّغيرِ ، وَنَقَلُوا إِلَيه مَا قَالَهُ شَقِيقُهُ ، وَمَا هَدَّد بِه ، فَلَمْ يَجِدُ أَمَامَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِلا أَنْ يَهُرُبَ مِنْهُ ، وَيَبْتَعِدَ عَنْهُ ، وَجَمَع ذَهْبَهُ وَفَضَّتَهُ ، وَجَرَى لِيَخْتَفِى وَسُطَ أَدْغَالِ « جيرون » . . وَعَنْدَمَا عَادَ « شاجا » إِلَى البَيت لَمْ يَعْشُرْ عَلَى شَقِيقَهِ ، وَكُلُّ مَا اسْتَطاعً أَنْ يَجِدَهُ هُو بَقَايَا قُـشُورِ ذَهْبَيَّةٍ تَرَكَهَا « سيليو » .

بَحَثُ "شَاجا » عَنْ أَخِيه فِي كُلِّ مَكَان ، وَسَأَل عَنْهُ كُلِّ النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَرَهُ ، وَمَا عَرِفَ إِنْسَانٌ أَيْنَ مَضَى ، وَأَيْنَ يَخْتَبِيُ ، وَعَاتَب " شاجا » نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ تَسَرَّعَ بِإعْلان تَهْديده بِعقَابِ شَقيقه قَبْلَ أَنْ يَتَحقَّقَ مِنْ صِدْق مَا قَالُوهُ عَنْهُ ، وَشَعَرَ الأَخُ الكَبِيرُ بِحُزْنٍ عَميقٍ وَأَسَّى شَدِيد ؟ لأَنَّهُ فَقَدَ شَقِيقَهُ ، وَلَمْ يَعُرُفُ أَيْنَ وَكَيْفَ يَعِيشُ

هَذَا الصَّغيرُ المسْكينُ .

وَكَانْتُ الأَدْغَالُ التِي لَجاً إِلَيْها السَيلُو » واسعة شاسعة ، وليْس من السَّهلِ البَحْثُ فيها عَنْ إِنْسَان ، خَاصَّةً أَنَّ أَشْجَارَها كَثِيفَةً أَ مُتَشَابِكَةٌ ، ولَيْس مِن المَيشُور ، مُتَشَابِكَةٌ ، ولَيْس مِن الميشُور التَّجولُ فيها . ولَمَ يَعْرِفْ « سيليو » شَيْئًا عَنْ مُحَاولات شَقيقه المُضْية الشَّاقة للبحث عَنْهُ ، ولَمَ

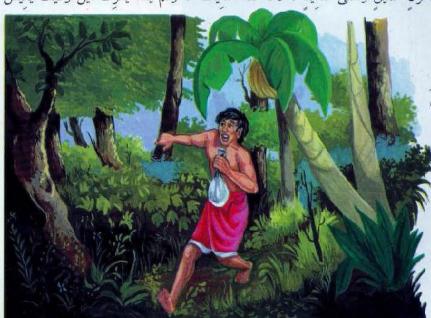

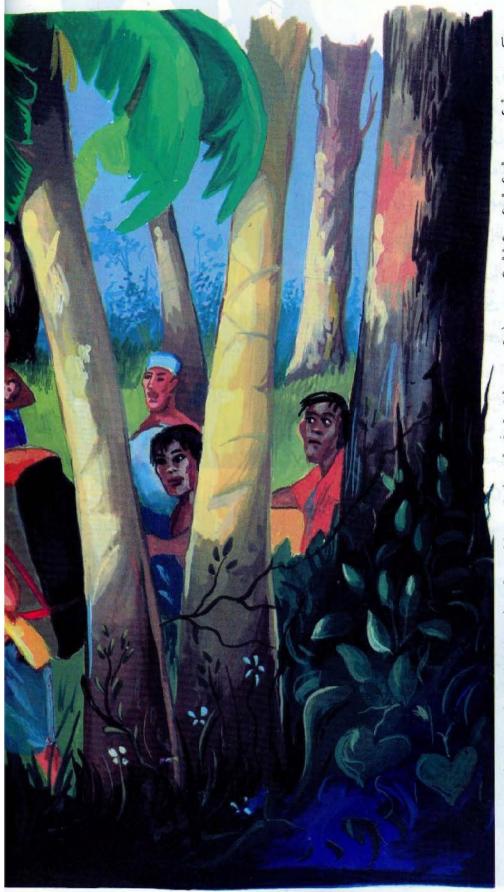

خَبرًا ؛ إِذِ انْقَطَعَتِ الصِّلَةُ بَيْنَهُمَا تَمَامًا مَعَ الأَسفَ .

وَفِي هَذه الأَدْغَال ، عَاشَتْ يُومَـــِّـذِ بَعْضُ القَــبَــائل الرُّحَّل ، تُنْتَقَلُ منْ مكان إلى آخَرَ بَحْثًا عَنْ رزُقها ، وكَطَعامها ، وكَمْ يَكُنْ ذَلكَ الطَّعَـامُ يَزيدُ عَلَى أَرْنَب يَصْطَادُونَهُ وَيَشْوُونَهُ، وَأَشْيَاءَ منْ هَذَا القَبِيلِ . . وَقَدْ رَأَى « سيليو » أَنَّهُ من الممكن أَنْ يَعيش مَعَهُم ، وَقَدْ أَحْسَنُوا اسْتَقْبَالَهُ ، وَرَحَبُوا بِهِ تَرْحيبًا كَبِيرًا ، خَاصَّةً وَقَدْ وَجَـدُوا أَنَّ مَعَهُ مَا يُنْفَـقُهُ منْ ذَهَب وَفضَّة ، وَأَنَّهُ لَنْ يَكُونَ عَالَةً عَلَيْهِم ، وَهُو يَسْتَطيعُ أَنْ يَتَحمَّلَ / مَسْئُ وليَّةَ نَفْسه، بَلْ لَقَـدْ رَأُوا فيه شَخْصًا غَنيا ثَريا ، قَادرًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ ثَيَابًا أَنيقَةً، وأَشْيَاءَ ثَمينَةً وَقَدْ أَصْبَحَ شَخْصًا مُهما ، لَهُ مَكَانَتُهُ فِهِمَا بَيْنَهُمْ ؛ لأَنَّهُ يُكَلِّفُهُمْ بأَعْمَال يَقُـومُونَ بِهَا ، وَيَدْفَعُ لَهُمْ مُقَابِلَهَا مُكَافَآت وَأُجُورًا مَعْقُولَةً وَمَـقُبُـولَةً . . وَقَـد اشْتَـرى منْهُم كَلْبًا، دَرَّبَهُ عَلَى أَنْ يُعينَهُ وَيُسَاعِدَهُ عَلَى الصَّيْدِ ، وَأَطْلَقَ عَلْيـه اسْمَ « برساى » . . وَقَدْ أَحَبُّهُ كُثيرًا ، وَعَامَلَهُ بِلُطْفِ وَرَقَّة .

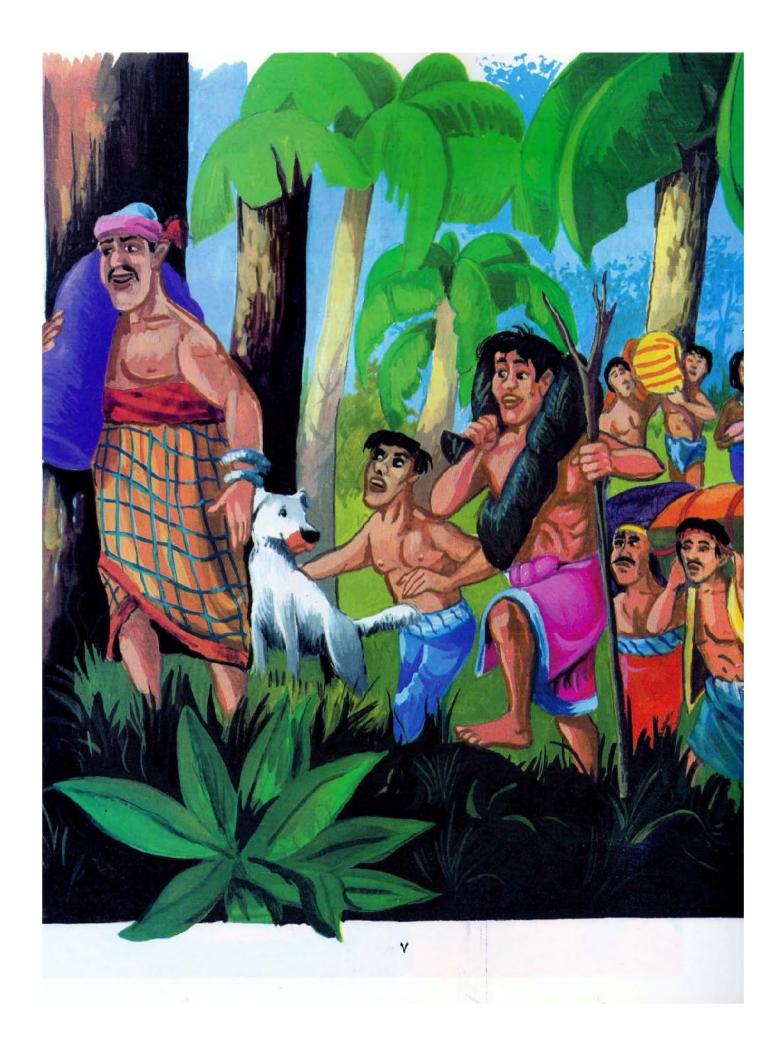

وَذَاتَ يَومٍ كَانَ " سيليو " مَعَ " برساى " فِي رِحْلَةٌ صَيْبُد ، وَانْطَلَقَ الْكَلْبُ يَجْرِي خَارِجَ الأَدْغَالِ ، وَمِنْ وَرَائِهِ صَاحِبُهُ ، لا يَدْرِي إِلَى أَيْنَ يَمْضِي . . وَوَقَفَ الكَلْبُ عِنْدَ قَاعِدَة تَلِّ ، وَرَاحَ يَنْبُحُ بِصَوت عَال مُتُواصل ، دُونَ أَنْ يَعْرِفَ " سيليو " السِّرَّ فِي ذَلك . . وَبَدَأَ " برساى " يَتَسلَّقُ التَّلَّ عَلَى غَيْرِ رَغْبَةً مِنْ صَاحِبِهِ ، الذِي تَتَبَّعَهُ إِلَى أَنْ وَصَلا إِلَى القِمَة .

وَعِنْدُهَا تُوقَّفَ ، وَتَطَلَّعَ الفَتَى إِلَى مَا تَحْتَهُ ، وَإِذَا بِهِ يَجِدُ نَـفْسَهُ فِى مَكَانَ رَائِع ، وَ بُقْعَة فَرِيدَة ، تُطلُّ عَلَى مَنْظَرٍ سَاحِرٍ ، لَمْ يَسرَ فِى حَيَاتِه أَبْهَى مِنْهُ . . وَظَلَّ وَاقَفَّا لِفَتْرَة طَوِيلَة ، يَـدُورُ خلالُهـَا حَوْلُ نَفْسِه، يَنْظُرُ إِلَى بَعِيد ، وَيَطَلَّ وَاقَفًا لِفَتْرَة طَوِيلَة ، يَـدُورُ خلالُهـَا حَوْلُ نَفْسِه، يَنْظُرُ إِلَى بَعِيد ، وَيَطَلَّ وَاقَفًا لِفَتْرَة طَوِيلَة ، يَـدُورُ خلالُهـَا حَوْلُ نَفْسِه، يَنْظُرُ إِلَى بَعِيد ، وَيَمُدُّ بِعَلَى مَهَلٍ ، حَتَّى أَسْفُلِ التَّلِّ . فَعَلَ ذَلِكَ عِدَّة مَوَّاتٍ ، وَكُمْ يَشْبَعُ مِنَ التَّطَلُّعِ مِنَ التَّطَلُّعِ مَا اللَّهُ . فَعَلَ ذَلِكَ عِدَّة مَوَّاتٍ ، وَكُمْ يَشْبَعُ مِنَ التَّطَلُّعِ مَا وَكُمْ يَشْبَعُ مِنَ التَّطَلُّعِ مَهُلُ ، وَكَانَتُ هَذَه أُولًا مَرَّة في حَيَاتِه

يَرَى فِيهَا الْأُفْقَ دَائِرَةً كَامِلَةً مِنْ حَوْلِهِ .

لَمْ يُغَادِرْ " سيليو " مَكَانَهُ إِلا بَعْدَ أَنِ اتَّخَذَ قَرَارًا بِأَنْ يَشِي لِنَفْسِه بَيتًا فِي هَذَا المُكَانِ الذِي يُشْرِفُ عَلَى الدُّنيا مِنْ تَحْتَه ، وكَانَ لَدَيه مِنَ الدَّنيا مِنْ تَحْتَه ، وكَانَ لَدَيه مِنَ اللَّالِ مَا يَكُفِيهِ لَذَلِكَ ، وَمَا إِنْ نَزَلَ مِنْ فَوْقِ التَّلِّ حَتَّى رَاحَ يَعْمَلُ عَلَى مِنْ فَوْقِ التَّلِّ حَتَّى رَاحَ يَعْمَلُ عَلَى تَحْقَيقِ هَذِهِ الفِكْرةِ الجَحِيلةِ التِي خَطَرَتُ لَهُ .

وعَنْدَمَا انْتَهَى « سيليو » مِنْ بِنَاءِ بَيْتُهِ فَوْقَ قِمَّةِ النَّلِّ ، بَدَاً البَعْضُ بَيْتِهِ فَوْقَ قِمَّةِ النَّلِّ ، بَدَاً البَعْضُ يُقلِّدُونَهُ ، ويَزْحَفُونَ إِلَى السُّفُوحِ الأَقلِ الرَّفَاعا ، لِيَنْتُوا الأَنْفُسِهِم بَيُوتًا مِثْلَ بَيْتَ « سيليو »، الذي كَانَ في مثلَ بَيْتَ « سيليو »، الذي كَانَ في وَاقعِ الأَمْرِ قَصْراً صغيراً ، وجميلا مِنَ الدَّاخِلِ ، أَمَّا المناظِرُ التي كَانَ في يُطلِ عليها فَهي غَايَةٌ في البَهاءِ وَالرَّوْعَة .

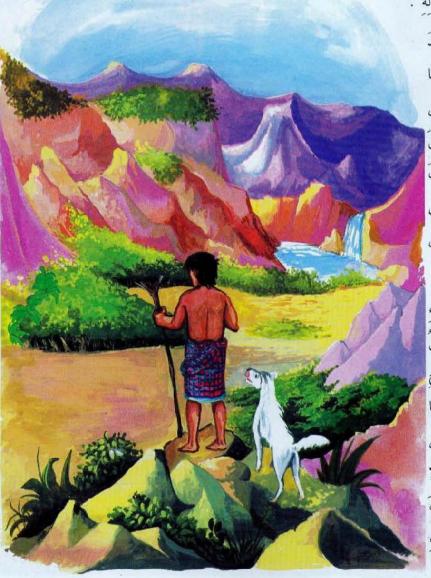



## أُمِّى ".. يَقْرَأُ الكِتَابُ!

ذَاتَ يَومٍ ، اجْتَمَعَ المسْلِمُونَ مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ فِي بَغْدَادَ حَوْلَ حَكِيمٍ ، قَالَ لَهُمْ :

- أَيُّهَا النَّاسُ ، سَتَقُومُ يَوْمًا مَا مَدِينَةٌ اسْمُهَا (سومادرا) وَمَا عَلَيكُم عِنْدَمَا تَسْمَعُونَ بِهَا ، إِلا أَنْ تَتْرِكُوا كُلُّ مَا فِي أَيْدِيكُم ، مِنْ أَجْلِ أَنْ تَبْحَثُوا عَنْهَا وَتَعْبُرُوا إِلَيْهَا ؛ لأَنَّ حَيَاتَكُم ، وتَاريخكُم ، وأيَّامكُم مُرْتَبِطَةٌ بِهَا كُلَّ مَا فِي أَيْدِيكُم ، ويَسْعِدُكُم ، ويُسْعِدُكُم ، ويُسْعِدُكُم ، ويَسْعِدُكُم مِنْ بَيْنِ مَرْتَبِطَةٌ بِهَا كُلَّ الارْتِبَاط ، ولَسَوفَ تَجِدُونَ فِيهَا كُلَّ مَا يُرْضِيكُمْ ، ويُريحُكُمْ ، ويُسْعِدُكُم . وسَيكُونُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ سُكَّانِهَا أَهْلٌ ، ورَفَاقٌ ، وأَصْدِقَاءُ عَلَى مَدَى العُمُو .

وَسَكَتَ الحَكيمُ لَحْظَةً ، قَبْلَ أَنْ يُضيفَ :

- أُوصِيكُمْ بِأَهْلِهَا خَيرًا ، فَهُمْ إِخْوةٌ وَسَنَلًا لَكُمْ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ .

انهاَلَتِ الأَسْئِلَةُ مِنَ المحيطينَ بِالحُكيمِ حَولَ ( سومادرا ) التي مَا كَانَ أَحَـدٌ قَدْ سَمِعَ بِهَا ، أَوْ عَلِمَ عَنْهَا شَيْئًا ، غَيْرَ أَلَا اللَّهِ الْمُعْتَمِ لَمْ تَكُنْ لَدَيهِ إِجَابَاتٌ شَافِيَةٌ لِمَنْ حَـوْلُهُ ، إِذْ إِنَّ هَذَا الذِي قَالَهُ كَانَ رُؤْيًا رَآهَا فِي مَنَامٍ ، أَوْ خَاطِرًا جَاءَهُ فِي لَحْظَةِ أَحْلامٍ يَقَظَةٍ ، كَأَنَّهَا وَحْيٌّ مِنَ السَّمَاءِ ، لا يَدْرِي لَهُ سِرا ، وَلا يَعْرِفُ كَيْفَ جَاءَهُ وَوَاتَاهُ .



تَردَّدَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ الحَكِيمِ يَسْ اللَّونَهُ المزِيدَ وَالجَدِيدَ عَنْ (سـومادرا) النِي حَـدَّتُهُم عَنْهَا ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَـجِدُوا لَدَبِهِ الكَثِيرَ ، فَقَدْ كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَصَدُّقَهُمْ ، وَعَلَى أَلا يَقُولَ لَهُمْ إِلا مَاهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْه وَذَاتَ يَومٍ جَاءَهُ مَا يُشْبِهُ « الكَثِيرَ ، فَقَدْ كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَصَدُّقَهُمْ ، وَعَلَى ألا يَقُولَ لَهُمْ إِلا مَاهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْه وَذَاتَ يَومٍ جَاءَهُ مَا يُشْبِهُ « الهَاتِفَ » فَأَضَافَ إلَى مَا قَالَهُ :

- إِنَّكُم حِينَمَا تَذْهَبُونَ إِلَى (سومادرا ) سَتَغُرِفُونَ أَهْلَهَا مِنْ دِليلِ قَاطِعٍ . . هُوَ أَنَّهُم قَادِرُونَ عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابِ اللّهِ ، بِلُغَتِه العَرَبِيَّةَ . . عَلَى الرَّغْمُ مِنْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُم لا يُتْقِنُهَا فِي تِلْكَ المِنْطَقَةِ .

كَانَ السَّامِعُونَ فِي دَهْشَةَ لِمَا يَقُولُهُ الحَكِيمُ . . وَهُمْ لَمْ يُجَرِّبُوا عَلَيهِ كَذَبًا مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ حَدَيثَ خُرافَةٍ أَبُدًا ؛ إِذْ كَانَ عَالِمًا جَلِيلاً ، رَصِينًا ، لَمْ يَسْبِقْ أَنْ قَالَ شَيئًا مِنْ هَذَا القَبِيلِ ، وَلا هُو قَالَ شَيئًا شَبِيهًا مِنْ بَعْدهِ . . بَلْ سَكَتَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَعُدُ إِلَيه ، وَعَرَفَ النَّاسُ ذَلِكَ ؛ لِهَـذَا لَمْ يَعُودُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ ، وَانْشَعَلُوا بِأُمُـورِ أُخْرَى فِي العَبَادةِ وَالحَيَاةِ ، إلَى حَدِّ أَنَّ القَلِيلِينَ مِنْهُم هُمُ الذِينِ ظَلُّوا يَذْكُرُونَهُ ، فِي حِينِ نَسِيَهُ الكَثِيرُونَ ، وَمَاعَادُوا يَتَحدَّثُونَ عَنْهُ لِسَنَواتِ كَادَ خِلالَهَا يَضِيعُ تَمَامًا ، لَوْلا أَنْ بَعْضًا مِنَ العَجَائِزِ كَانُوا يَذْكُرُونَهُ بَيْنَ الحِينِ وَالحِينِ وَالحِينِ .

عِنْدَمَا سَمِعَ النِّجَّارُ عَنْ مَدِينَةِ ( سومادرا ) التي أَقَامَهَا « سيليو » فَوْقَ التَّلِّ ، تَذَكَّرُوا مَا قَالَهُ ذَلِكَ الحَكِيمُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ زَمَنِ لَيْسَ بِقَرِيبٍ ؛ لِذَلِكَ سَارَعُوا يُعِدُّونَ سُفُنَهُم ، وَيَحْشِدُونَ فِيهَا مَا خَفَّ حِمْلُهُ وَغَلا ثَمَنُهُ ، مِنْ أَجْلِ زِيارَتِهَا



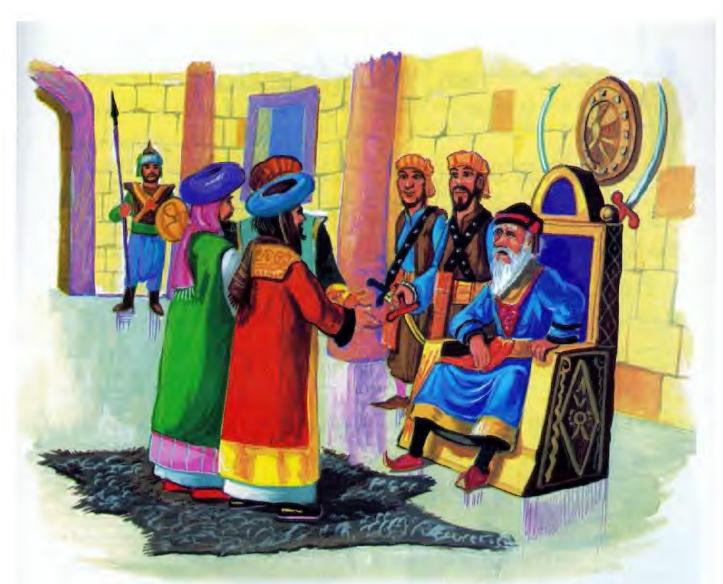

حَصَلُوا عَلَيهَا مِنَ البَحَّارَةِ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَى هَذِهِ الْمَنَاطِقِ البَعِيدَةِ . . وَقَرَّرَ ذَلِكَ الحَاكِمُ أَنْ يَتْرُكَ مَكَانَهُ لابنه الأَكْبَرِ واصْطَحَبَ الأَصْغَرَ ، وَمَضَى مَعَ هَوُلاءِ التَّجَّارِ للبَحْثُ عَنْ ( سومادرا ) التَّى اعْتَقَدَ أَنَّ العَثُورَ عَلَيْهَا سَوْفَ يكُونُ لِصَالِحِ الإِسْلامِ وَالمُسْلمينَ ، وَمَا كَانَ يَبْتَغَى مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ رِضَا الله عَنْهُ وَرضُوانه عَلَيه ، والعَمَلِ عَلَى نَشْرِ دينه فِي رَبُوعِ الأَرْضِ ، وَأَنْ تَتَردَّدَ فِي كُلِّ أَرْجَاء الدُّنْبَا : ﴿ لا إِلَه إِلا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه ﴾.

حَمَلَتِ السَّفِينَةُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي تَخَلَّى عَنِ الحُكْمِ وَعَنِ الدُّنْيَا ، وَرَاحَ يَهْدَى النَّاسَ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ فِي المُوانِي الَّتِي يَرْسُونَ عَنْدَهَا ، وَيَعْزِضُهُ عَلَيهِم آى الذِّكْرِ الحَكِيمِ مِنْ كِتَابِ الله، ويَعْزِضُهُ عَلَيهِم ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ اللَّهُ يَقْرَءُوهُ ، وَسَاعَتَهَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ( سومادرا ) . . وتَعلَّقَ بِهِ كَثِيرُونَ خِلالَ رِخْلَتِهِ ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِم « شاجا » شَقِيقُ « سيليو » بَانِي المدينَةِ . . وَأَخِيرًا أَخَذَ اللَّهُ بِأَيدِيهِم إِلَى المُكَانِ الصَّحيح .

لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ ، وَعِنْدَمَا نَزَلَ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ إِلَى الشَّطِّ التَّقَى مَعَ « سيليو » الذِي كَانَ يتــجوَّلُ فِي ثِيَابٍ . بَسِيطَةٍ ، يَجْمَعُ الأَصْدَافَ ، وَسَأَلَهُ الرَّجُلُ :

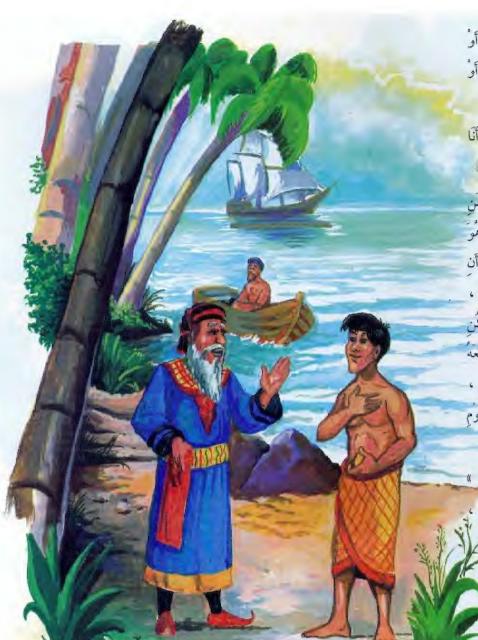

- مَنْ هُوَ حَاكِمُ هَذَا البَلَدِ أَوْ عُمْدَتُهُ ؟! مَنْ اَهَمُّ أَهْلِهِ ؟ أَوْ رئيسُهُمْ ؟

رُدَّ ﴿ سَلِيلِ ﴾ : أَظُنُّنِي أَنَا مَنْ تَسْأَلُ عَنْهُ .

حَدِيَّهُ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ عَنِ الإِسْلامِ ، وَدَعَاهُ إِلَيهِ ، هُوَ وَبَعْضَ أَهْلِ البَلْدَةِ ، وَكَانَ أَنِ وَبَعْضَ أَهْلِ البَلْدَةِ ، وَكَانَ أَنِ اسْتَ قُبَلُوا دَعْ وَتَهُ فِي وُدٍّ ، وَكُبُّ ، وَاحْترام ، وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ قَدْ صَحِبَ مَعَهُ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ قَدْ صَحِبَ مَعَهُ كَتَابِ اللهِ مِنَ السَّغينة ، فَوَعَدهُم بِأَنْ يَأْتِي بِهِ فِي اليَّومِ التَّالِي .

في لُغَته الوَطَنِيَّة ، وَلا فِي أَيَّة لُغَة أُخْرَى ، وَمَا كَانَ قَدِ اقْتَنَى كَتَابًا فِي عُمْرِه كُلُّه . . وَقَدِ انْتَظَرَ "سيليو » الرَّجُلَ الطَّيِّبَ فِي لَهْفَة وَشُوق ، إِذْ كَانَ يَرْغَبُ فِي أَنْ يَرَى ذَلِكَ الكِتَابَ الذِي أُخْرَجَ الْعَرَبَ وَالعَجَمَ مِنَ الظَّلامِ إِلَى النُّورِ، وَهَذَاهُمُ إِلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيم ، وَأَخِذَ بَأَيْدِيهِم للعَدْلُ وَالرَّحْمَة .

حَمَلَ الرَّجُلُ الطَّيْبُ كَتَابَ اللهِ إِلَى ﴿ سيليو ﴾ ، الذي أَمْسَكَ بِهِ وَقَبَّلَهُ ثُمُّ وَضَعَهُ مِنْ فَوق رَأْسِهِ قَلِيلا، ثُمَّ قَبَّلَهُ مِنْ جَدِيدٍ ، قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَهُ وَيَنْظُرَ إِلَى صَفْحَتِهِ وَسُطُورِهِ . . وَفَجْأَةً ، حَدثَتِ الْمُجْزِةُ ، وَكَأَنَّمَا قَـفَزَتِ الْكَلِمَاتُ إِلَى شَفَتَيْهُ دُونَ أَنْ يَدْرِي ، وَرَاحَ يَتْلُو كَلامَ اللهِ وَيَقْرَؤُهُ بِوضُوحٍ فِي صَوْت خَاشِعٍ ، اهْنَزَّ لَهُ الحَاضِرُونَ مِنْ بَيْنِ رُكَّابِ السَّفِينَةِ وَأَهْلِ المَدِينَةِ . . وَهَبَّ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ يَحْتَضِنُهُ وَيَضُمُّهُ إِلَى صَدْرِهِ ، بَيْنَمَا ارْتَفَعَتِ التَّكْبِيرَاتُ . .



- اللهُ أَكْبرُ . . اللهُ أَكْبرُ . . لا إِلَهَ إلا اللهُ . . مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ . وَأَكْبُرُ اللّهِ . وَكُلُّ أَهْل المدينَة .

وَقَالَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ : هَا هُوَ المَكَانُ الذِي كُنَّا نَبْحَثُ عَنْهُ . حَيْثُ نَجِدُ فِيهِ مَا يُرْضِينَا وَيُرِيحُنَا وَيُسْعِدُنَا . . إِنَّهُ المَكَانُ الذِي اسْتَطَاعَ فِيهِ أُمِّيٌ - بِفَضْلِ اللّهِ - أَنْ يَقْرُأَ كِتَابَ اللّهِ ، وَيَتْلُو آياتِهِ . مُرْتَبِطٌ بِحيَاتِنَا وَتَارِيخْنَا وَأَيَّامِنَا . . إِنَّهُ المَكَانُ الذِي اسْتَطَاعَ فِيهِ أُمِّيٌ - بِفَضْلِ اللّهِ - أَنْ يَقْرُأَ كِتَابَ اللّهِ ، وَيَتْلُو آياتِهِ . وَرَحَّبَ أَهْلُ ( سومادرا ) بِبَقَاءِ هَوُلاءِ المُسْلِمِينَ المؤْمنِينَ مَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمُ التِي تَتَسِعُ لَهُم ، فِي رَحَابَةٍ صَدْرٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذُوا عَنْهُمْ دِينَهُمُ الحِنِيفَ . . وَبَقِي الرَّجُلُ الطَّيِّبُ يَعِظُهُمْ وَيَهْدِيهِمْ .

والتَقَى " سيليو " مَعَ " شاجا "، واسْتَأْنُفَ الشَّقيقَانِ حَيَاتَهُمَا مَعًا .

وَأَعْلَنَ أَهْلُ ( سومادرا ) أَنَّهُ بَاتَ مِنَ الضَّرُورِيّ أَنْ يُصْبِحَ « سيليو » سُلْطَانًا لسومادرا وَمَا حَوْلَهَا . والسُّوْالُ : تُرَىٰ أَيْنَ كَانَتْ هَذه المدينَةُ ؟ وَمَا حُدُّودُهَا ؟ .

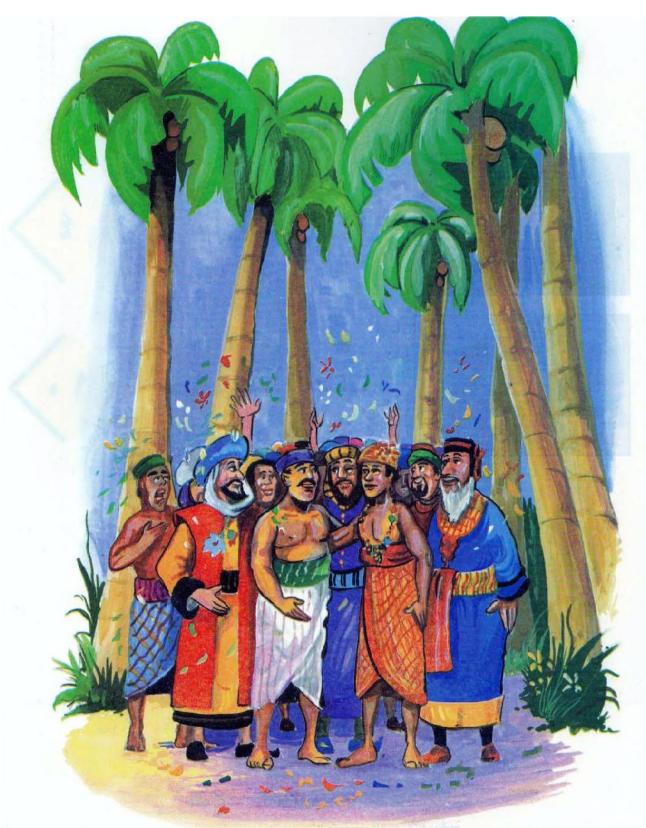

يُقالُ إِنَّهَا كَانَتْ حَيْثُ ( بساى ) الآنَ ، فَقَدِ اخْتَارَ « سيليو » لَهَا اسْمَ صَدِيـقِهِ الوَفِيّ الذِي قَادَهُ إِلَى قِمَّةِ التَّلِّ . . وَاخْتَفَتْ « سومادرا » ، بَعْدَ أَنْ أَعْطَتِ اسْمَهَا لِلجزيرَةِ الجميلَةِ ( سومطره ) التِي هِيَ جُزْءٌ لا يَتَجزَّأُ مِنْ إِنْدُونيسيا .

### فهرس



تَلُّ النَّمْلِ



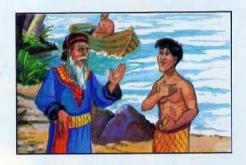

أُمِّى ً . . يَقْرَأُ الكِتَابُ !



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سلفي

رقم الإيداع ٨ · ٣٠ م النرقيم الدولي: ٦ - 601 - 261 - 977 : ISBN : 977

